

## من نوا در ا شمب



أشعب الطماع

شخصية حقيقية ،اشتهرت بالنهم والشراهة في الأكل ، يعتبره البعض أمير الطفيليين بلا منازع ، حيث يتسلل إلى كل مائدة أو احتفال أو عرس فيه طعام ، دون أن يدعوه أحد أو ينتظر دعوة من أحد وعلى الرغم من كل هذا ، فقد كان أشعب شخصية مرحة محبوبة ، تتسم كل مواقفه بالفكاهة والضحك ، بسبب ظرفه وخفة روحه ومواقفه الطريقة الماسكة الطريقة الماسكة الطريقة الماسكة الماسكة

## أشعبافى ساحة القتال

بقلم : ا. وجيه يعقوب السيد

بريشة : ١. عبد الشافي سيد

إشراف: ا. حصدي مصطفى

النائير المؤسسة العربية الحديثة الموردالوراور الموردالوراور الموردالورور الموردالورور عَلَمَ الخليفةُ من بعض عُيونِه أن أَشعب يقضى مُعْظَمَ أوقاته فى السَّهر واللَّهُ و وإطَّلاق النَّوادر من أَجل إضحاك النَّاس وابتزازهم ، فقرَّر أَنْ يتخلَّص منه بذكاء ، فأرسل خادمه يستدعيه على وجه السَّرعة في وقت مُتأخِّر من اللَّيل .

شَعَر أَشْعَبُ بَارْتيابِ بِسَبِ اَسْتِدْعاءِ الخليفَةِ لهُ ، حيثُ لمْ يكنُ مُعتادًا أَنْ يُرْسِلَ له الخليفَةُ في مِثْل هذا الْوقتِ ، فَامْتَلاَ قَلْبُهُ رُعبًا وقالَ هُ هُ وَ يُناحِ . نَفْسَه :



وحاول أشعب أن يعرف من الخادم سر استدعاء الخليفة له لكى يُهيئ نفسه ويختلق الأعدار، لكن الخادم لم يزد على قوله : - لا أعرف. سوف يخبرك الخليفة بنفسه !

مضى أشعب مع الخادم، وقد أصابته حالة من الشرود والوجوم، وقد أصابته حالة من الشرود والوجوم، وراح يراجع نفسه ويبحث عما جناه ، حتى وجد نفسه واقفًا أمام الخليفة. وعلى عكس ما توقّع أشعب فقد أبدى الخليفة له الاحترام وربّت على كتفه .





وساد الصَّمتُ لِفترة عِيرِ قصيرة ، ثم همسَ الخليفةُ إلى أَشْعَبَ بقَوْله:

-الحوب.

ولم يكد الخليفة يتم كلامه ، حتى بدا الذُّعْرُ في وجه أشْعَب ، ولم يستَطعُ أنْ يقف على رجْليه ، وقبل أن يتكلَّم سأله الخليفة : دما رأيك يا أشعب لو خرجت في الجيش الذي سأرسله غدا للاقاة الخارجين على ؟

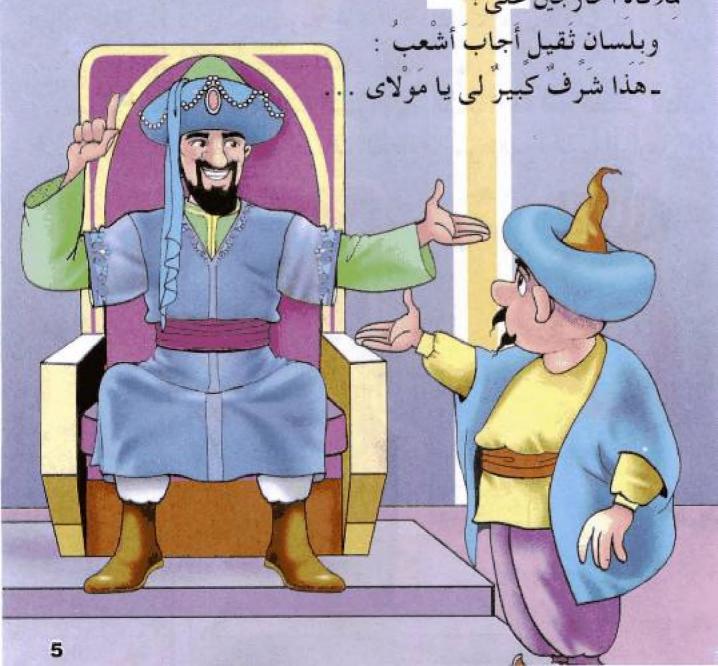

وقبلَ أَنْ يُتِمُّ أَشْعِب كلامَهُ، انتَهزَ الخليفةُ الْفرصَةَ قَائِلاً: - هذا ما كنت أتوقَّعُه منْك.

ثم الْتِفَتَ إلى خادمه وأمرهُ قائلاً:

ـ يا «مَسْرُورُ» أَحْضِرْ لِباس الحرب لأشعب وأعْطِهِ سَيْفي «الْبَتَّارَ» الذي شهد كُلَّ انتصاراتي.

أحسَّ أشْعبُ أَنْ رأْسه يدُورُ ، وحاول أَنْ يَبْحثَ عَنْ مَخْرِجِ مِنْ هذا الْمَازِق، وتذكَّر الأيام الخوالي التي كان يسْعي فيها إلى الموائد والخفلات فيأكُلُ ما لذَّ وطَاب بلا عناء وبلا حرب. وكان الخليفة يعلمُ مَا يدُورُ في نفسه، ويعلمُ مَدَى طَمعه وحبُه للمال فقال:

م سوْفَ أَمْنحُكَ جائزةً ماليَّةً كبيرةً يا أشعبُ ، وسوْفَ أَخَصُصُ لكَ حَادمًا يَطَهُو لكَ مَن مُختلف أَصْناف الطَّعام ، حتى تضع الحْربُ أوْزارها .



## وأضاف الخليفة:

- ولو ْ كَتَبُ اللهُ لَى النَّصْرَ على أعدائي فسَوْفَ أَمْنَحُكَ «ضَيْعَةً» وأُموالاً طائلةً لكى تعيش ما بقى من عُمْرِكَ عِمْامَن من ذُلَ السُّؤال. وبرغْم هذه الإغراءات فقد سالت دُمُوعُ أَشْعَبُ غزيرة على خدَيه ، وقال وهو يحاول تُخفيفها:

دهذا إذا قُدُر لى أَنْ أَنْجُو من هذه الحرب، فأنا والله لا أُجيدُ الرَّمْيُ ولا الْبارزة وليْس ببعيد أن أكون أول قتيل تشهده ساحة المعركة. ولا المبارزة وليْس ببعيد أن أكون أول قتيل تشهده ساحة المعركة. ربَّت الخليفة على ظهر أشعب وقال:





- إنى أَسْتَحلِفُكَ بِاللهِ أَلاَّ تُخْرِجَنِي إلى الحربِ، فإنى مَشْئُومٌ، فصحِكَ الخليفةُ وقالَ:
  - ولكنَّني مَيْمونٌ، وسوْف يغلب يُمني شُؤْمَك.

## فقال أشعب :

- والله إنى لا أَدْرَى أَيُّهِ ما يغْلِبُ: أَيُمْنُكَ أَمْ شُوْمَى؟ إلا أَنى أَكْثَرَ مَعْرِفَةً بنفسى وأَطُولُ تَجْرِبةً لها، وقد خرجْتُ في تسْعَ عشْرَةَ معْركةً لَحَقَت الهزيمةُ فيها بَنُ خرجْتُ مَعهم، وكنتُ أَنا السَّببَ في الْهزيمة .





ثم الْتَفَتَ الخُليفةُ إلى خادمه وصاحَ بأعْلَى صوته:

- يا «مسرور اثنني بالسَّيَّافِ الآنَ لكي يضرِبَ عُنُقَ هذا الجُبانِ. ونظر أشعب إلى عيني الخليفة فوجدهما تُشعَّانِ بالْغضبِ وُتندران بالشَّر ، فأسرع نحوه وأكب على يديه يقبَّلُهما وهو يقول :

م سوف أخرج يا مولاى وأمرى إلى الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولكن تذكر ما وعدتني به إن كتب الله لي النّجاة.



فضحك الخليفة وطمأن أشعب ، ثم التفت إلى خادمه «مسرور» وقال:

- سوف يخرجُ أشعبُ بصحبتك، فنفُذُ له ما يريدهُ واجعلُه لا يغيب عن نظرك لحظة واحدة.

فقال مسرورٌ:

- لا تقلق یا مولای فسوف یکون تخت مراقبتی وسأکون طوع د. ه.

لبس أشعب لباس الحرب فبدا منظره غريبًا، وخرج بصحبة المسرور» وهو يُقدم رجلا ويؤخّر أخرى، حتى وجد نفسه أخيرًا في ساحة المعركة ..



كانت السيوف تلتقى فى ضوء الشمس الساطع فتنعكس أشعتها على وجه أشعب فيحس بالخوف والرعب يملآن قلبه . وما هى إلا لحظات حتى تحولت ساحة المعركة إلى مسرح للأحداث المتلاحقة المخيفة ، وراح أشعب \_ الذى اختار مكانا هادئا بعيدا عن القتال \_ يقلب ناظريه فى ساحة القتال ، فيسرى الرءوس تحصد كما تحصد ثمار الفاكهة ، والأجساد تتساقط وسط برك الدماء .

همس و مسرور ، في أذُن قائده بكلام ، فانطلق على الفور إلى أشعب الذي كان جالسا في ظل شجرة من أشجار الجوز يأكل ويشرب ، وقال له : للقد أوصاني بك أمير المؤمنين خيرا يا أشعب .



ثم أشار إلى فارس ضخم من فرسان الأعداء وقال لأشعب:

. أترى هذا الفارس المغرور الذي يصيح بأعلى صوته : ألا من مُبارز فأبارزه ؟ ألا من فارس فأطيح برأسه ؟ سوف تخرج إليه فتبارزه .

صوب أشعب ناظريه إلى هذا الفارس ، فوجده في حجم الجمل ، ورآه وهو يحارب خمسة فرسان في وقت واحد فيفرون من أمامه ، فوقعت اللَّقمة من فمه وقال وهو يبكي:

- وهل أهون عليك إلى هذه الدرجة يا سيدى؟ وهل هذه هي وصيَّة الخليفة بي؟ فقال القائد :



أَلْقى أشعبُ نظرةً أَخيرةً على الطعام ، وحمل دجاجة ورغيفين ثم ذرف دمْعَة وأخذ يمشى في بط وتقاعس حتى وجد نفسه أمام هذا الرجل الضخم الفارع الطول . أحس أشعب أنه في حجم الفار ، وأن الرجل الذي يواجهه في حجم الجمل ، فأخذ يقول في نفسه :

\_يبدو أَنَّ هذا هُو آخرُ يوْم مَنْ أيَّامِكَ في الدَّنْيا يا أَشعبُ وأولُ يوْم مِنْ أيام آخرَتك .

وأضاف قائلا:

ـ ما الذي أخرجَك للْقتال يا أشعبُ ؟ يا لَتَعاسَتكَ أَيها الْسُكينُ ! مَنْ للموائد بعدك؟ ومن للأفواح واللَّيالي الملاح؟ ولم يستمر أشعب في تفكيره طويلاً، فقد اقترب منه الفارس الضّخم ونظر إليه نظرة احتقار، فأحس بالمهانة لو بارزه فأعمد سيفه، ثم اكتفى بضربه بقبضة يده ضربة قوية، لم يشعر أشعب بعدها بنفسه إلا وهو فوق شجرة عالية من أشجار الجوز بعد أنْ أطلق ساقيه للريح.

وجرى الْفارسُ خَلْفَه لكَي يلحق به، وأخذ يبحثُ عنهُ في كلُّ اتْجاهِ وهو يَصيحُ قائلاً :

- أيْنَ أَنْتَ أَيها الجبانُ ؟ أين اخْتفَيْتَ ؟







- لقد قرر رَّتُ مَنْحَكَ جائزة شرفيَّة أكبر بكثير من المَّال يا أشعب ، سوْفَ أَعَيْنُكَ قائداً على الجَيش في المُرّة القادمة ، فقد أثبت أنك مُقاتل شجاع . لكن أشعب لم يكد يسمع ذلك من الخليفة حتى أطلق ساقيه للريح ، وهو

- وإذا لم يكُن من المُوت بُدُّ فليكُن موتى في حضور المواثله . رقم الإيداع : ١٧١٧٩ / ٢٠٠٢ الترقيم الدولي: ٧١٥١٨-٢٦٦-٩٧٧